كلمتهادئتي

النوسال

# الرقم المسلسل: 002 رقم الإيداع:

دار المصطفى للطبع والنشر والتوزيع

(سلسلة مفاهيم يجب أن تصحح) العنوان: كلمة هادئة في الحياة البرزخية المؤلف ومن في حكمه: د. عمر عبدالله كامل

## تطلب إصدار اتنا في جميع أنحاء العالم من

P.O. Box: 2232 C E, Liden 2301 The Nether Lands بـ لاد الـشام: دار الـرازي - عمـان الأردن جنوب شرق آسيا:

مصر: من جميع مكتبات الأزهر وسيدنا الحسين

تطلب جميع إصدار اتنا من دار آلمصطفى للطبع والنشر والتوزيع

جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 1426هـ 2005م

#### O

# بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة

الحمد لله الذي جعل محمدًا رحمة للعالمين، وأغاث برحمته عموم المخلوقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب الكمال، خير من تضرب له أكباد المطي وتشد إليه الرحال، وعلى آله وصحبه خير صحب وآل.

ربعد:

فهذه سلسلة «مفاهيم يجب أن تصحح» ، والتي فاز بقدم السبق فيها المرحوم السيد الأستاذ الدكتور محمد علوي المالكي رحمه الله، وجمعنا به في جنات النعيم.

وكم كان مصيبًا حينما نادى منذ أمد بعيد بتصحيح هذه المفاهيم، فالسكوت عن مجازفة البعض والتي وصلت إلى حد التكفير والاتهام بالشرك بسبب المغالاة في هذه المفاهيم، وجَعل بعضها من العقائد وهي من الفروع- أحدث كثيرًا من الفتن التي نحصد اليوم نتائجها.

و المفهوم الذي بين يدينا هو ثاني هذه المفاهيم، وهو مفهوم «التوسل».

بَينت في هذه الرسالة مشروعية هذا الأمر، ونقلت اتفاق علماء المسلمين عليه، مستدًا في كل ذلك إلى الكتاب والسنة، بما لا يدع مجالا للشك في مشروعية ذلك، ﴿ لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ﴾. والله أرجو القبول والتوفيق إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

د. عمر عبدالله كامل في ربيع الأول 1426هـ القاهرة مصر

O

#### مفهوم التوسل

لا غرابة أن نتوسل به إلى أو بغيره من الصالحين إلى الله تعالى فيما تدعونا الضرورة له، وتعوزنا الحاجات إليه، خاصة وأن الله سبحانه وتعالى، شرع لنا ذلك في كتابه، وسن لنا الرسول المه هذا في سنته، يقول الله تعالى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ابْتَغُوا إليه الْوسيلة ﴾ (1).

ويقول سبحانه (أُولْئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ (2)

والوسيلة: ما يتقرب به إلى الغير.

والجمع الوسل، والوسائل، والتوسيل والتوسل واحد، يقال: وسل فلان إلى ربه وسيلة، وتوسل إليه بوسيلة، إذا تقرب إليه بعمل.

وهي أيضا: كل ما جعله الله سببا في القربى عنده، ووصلة إلى قضاء الحوائج منه، والمدار فيها على أن يكون للوسيلة قدر وحرمة عند المتوسل إليه.

ولفظ الوسيلة عام في الآيتين، فهو شامل للتوسل بالذوات الفاضلة من الأنبياء والصالحين، في الحياة وبعد الممات، وبإتيان الأعمال الصالحة على الوجه المأمور به، وللتوسل بها بعد وقوعها، كما وقع من الثلاثة الذين أووا إلى غار، فسال السيل فألقى على الغار صخرة سدت فمه، فصاروا لا يستطيعون الخروج، وهو في صحيح البخاري وغيره، وفيه أنهم قالوا:

«يا هؤلاء، انه لا ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح ما عملتم » فدعا كل منهم بصالح ما يرجو قبوله من عمله، فاستجاب الله تعالى لهم، وفرج عنهم.

وفي هذا الحديث جواز التوسل بالعمل الصالح، حيث أقر الرسول في ذلك، وذكره في معرض الثناء، يقول الإمام النووي رضي الله عنه: «استدل أصحابنا بهذا، على أنه يستحب للإنسان، أن يدعو في حال كربه، وفي دعاء الاستسقاء وغيره، بصالح عمله، ويتوسل إلى الله تعالى به، لأن هؤلاء فعلوه فاستجيب لهم، وذكره في في معرض الثناء عليهم بجميل فضائلهم».

وروى الطبراني وغيره، عن أنس أنه قال: لما ماتت فاطمة بنت

<sup>.</sup>٣0 : (1)

<sup>(2)</sup> الاسراء: من الآية٥٧.

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤٦٥) عبدالباقي.

أسد أم عليّ رضي الله عنهما، دخل عليها رسول الله على الحديث، وفي آخره:

أنه لما فرغ من حفر قبرها ولحدها دخل رسول الله فاضطجع فيه وقال: «الله الذي يحيى ويميت، وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها، بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي فإنك أرحم الراحمين»[1].

ففي هذا الحديث الثابت، توسله عليه الصلاة والسلام، إلى ربه بذاته، التي هي أرفع الذوات قدراً، وبإخوانه من النبيين، وجلهم موتى عليهم جميعا الصلاة والسلام.

فانظر بأيهما تقتدي، أبرسول الله في توسله بالأنبياء أحياء كانوا أو أمواتاً؟ أم بهؤلاء المبتدعة، المغالين في بدعتهم، في منعهم التوسل بمن مات من الأنبياء والصالحين، وعدهم ذلك غير مشروع أو شركاً؟

وأخرج البيهقي في (دلائل النبوة) - وقد التزم ألا يذكر في هذا الكتاب حديثا واحدًا موضوعاً - والطبراني في (معجمه الصغير)، والحاكم في (المستدرك)، واللفظ للطبراني، عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله :

«لما اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب، أسألك بحق محمد إلا غفرت لي؟ فقال الله تعالى: يا آدم، كيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب، إنك لما خلقتني رفعت رأسي، فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم، انه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك».

ورواه الطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبياء من ذريتك» دوا. ولهذا الحديث شاهد يرتقى به إلى درجة الحسن رواه ابن بشران

 <sup>(</sup>٠) الطبراني في الكبير (٢٤/ ٥٥١) والأوسط (١/ ٧٦)

<sup>(</sup>١) الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٧٢)، الطبراني في الأوسط (٦/ ٣١٣).

بإسناد قوي كما قال الحافظ ابن حجر - عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ قال: «لما خلق الله الأرض واستوى إلى السماء...» الحديث(6).

وممن أكد هذا الخبر وأخذ به الإمام مالك بن أنس فقال للمنصور متحدثًا عن النبي ﷺ: « فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى يوم القيامة...».

وفي هذا الحديث دلالة على مشروعية التوسل برسول الله هي، قبل أن يتشرف هذا العالم بوجوده ، وأنه لا يشترط في صحة التوسل كونه حياً في دار الدنيا، ويعلم من هذا أن القول بأن التوسل لا يصح بأحد إلا وقت حياته في دار الدنيا قول من اتبع هواه بغير هدى من الله تعالى.

فالتوسل بسيدنا رسول الله ، والتوسل بسائر الأنبياء عليهم المصلاة والمسلام، والتوسل بالمصالحين من عباد الله سبحانه، والاستغاثة بهم جميعاً، على النحو الذي عليه الأمة من اعتقاد أنهم عباد مكرمون، مقبولوا الشفاعة عند الله تعالى بفضله هو مما أجمعت عليه الأمة، ودل عليه الكتاب، ونطقت به صحاح السنة، وأقوال العلماء، وسلف الأمة.

وفي قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في خطبته بمحضر الصحابة والتابعين، في حق العباس: «واتخذوه وسيلة إلى الله سبحانه»، الدلالة الواضحة على أنهم لم يكونوا يفهموا من الوسيلة إلا الأعمال فقط، بل ابتغاء الوسيلة عندهم شامل للتوسل بالأنبياء والصالحين، وما يتعلق بهم.

وعلى أي حال من الأحوال، ومهما بلغ قول المنكر من الإنكار، فإن التوسل بالنبي على جائز في كل حال، قبل خلقه، وبعد خلقه، في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في مدة البرزخ، وبعد البعث في عرصات القيامة، والجنة.

<sup>( ·)</sup> أخرجه ابن الجوزي في الوفا بفضائل المصطفى من طريق الحافظ أبي الحسن ابن بشران وإسناده قوي كما قال الحافظ ابن حجر .

#### أنواع التوسل

#### التوسل على نوعين:

النوع الأول: التوسل بمعنى الدعاء بجاه المُتَوسَّل به. النوع الثاني: التوسل بمعنى طلب الدعاء.

وهاك تقصيل لهما:

## النوع الأول: التوسل بمعنى الدعاء بجاه المُتوسَل به

بمعنى أن طالب الحاجة يسأل الله تعالى بجاه المتوسل به، أو ببركته، ولا فرق في هذا النوع من التوسل بين أن يتوسل بذي القدر الرفيع قبل وجوده، وبعد وجوده، في حياته الدنيا، أو حياته الأخرى، فيجوز ذلك في الأحوال الثلاثة، وسنفصل القول حسبما ورد في كل منها من أخبار صحيحه ثابتة:

#### الحالة الأولى: التوسل بذي القدر الرفيع قبل وجوده:

ويدل على ذلك آثار عن الأنبياء الماضين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، اقتصرنا منها على ما تبين لنا صحته، وهو:

- ما رواه الحاكم أبو عبدالله في المستدرك على الصحيحين قال: حدثنا أبو سعيد عمرو بن محمد، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله في: «لما اقترف آدم عليه السلام الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد إلا غفرت لي، فقال الله: يا آدم، وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب، لأنك لما خلقتني بيدك، ونفخت في من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعرفت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. فقال الله تعالى: صدقت يا آدم، إنه لأحب الخلق إلي، وإذ سألتني بحقه فقد غفرت لك، ولولا محمد ما خلقتك ».

قال الحاكم: «هذا صحيح الإسناد»، ورواه البيهقي أيضًا في دلائل النبوة (٢٦)، وذكره الطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبياء من ذريتك ».

<sup>( )</sup> سبق تخریجه.

- وذكر الحاكم في مستدركه، وعبدالرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مسنده: عن قتادة بن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:

«أوحى الله إلى عيسى عليه السلام، يا عيسى آمن بمحمد، وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به، فلو لا محمد ما خلقت آدم، ولو لاه ما خلقت الجنة والنار، ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فسكن».

- وأما ما ورد من توسل نوح، وإبراهيم، وغيرهما، من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فذكره المفسرون واكتفينا عنه بهذا الحديث لجودته وتصحيح الحاكم له.

ولا فرق في هذا المعنى، بين أن يعبر عنه بلفظ التوسل، أو الاستعانة، أو التشفع، أو التجوه.

والداعي بمثل هذا التوسل وما في معناه متوسل بالنبي ﷺ، لأنه جعله وسيلة لإجابة الله دعاءه، ومستغيث به.

و المعنى أنه استغاث الله به رأي طلب به من الله الغوث] على مايقصده، فالباء هاهنا للسببية، وقد ترد للتعدية كما يقول: من استغاث بك فأغثه، ومستشفع به، ومتجوه به، ومتوجه به، فإن التجوه والتوجه راجعان إلى معنى واحد.

ولا يصح أن يقال: المتشفع بالشخص من جاء به ليشفع، فكيف يصح أن يقال: يتشفع به؟

فإن الكلام ليس في العبارة، وإنما الكلام في المعنى، وهو سؤال الله بالنبي على كما ورد عن آدم، وكما يفهم الناس من ذلك، فإنهم يفهمون من التشفع والتوسل والاستعانة والتجوه ذلك، ولا مانع من إطلاق اللغة بهذه الألفاظ على هذا المعنى، والمقصود، جواز أن يسأل العبد الله تعالى، بمن يقطع أن له عند الله قدراً ومرتبة.

و لاشك أن النبي ﷺ له عند الله قدر عال ٍ ومرتبة رفيعة، وجاه عظيم.

وفي العادة أن من كان له عند الشخص قدر، بحيث أنه إذا شفع عنده قبل شفاعته، فإذ انتسب إليه شخص في غيبته، وتوسل بذلك وتشفع به فلا حرج، وإن لم يكن حاضراً ولا شافعاً، وعلى هذا التوسل بالنبي على قبل خلقه.

ولسنا في ذلك سائلين غير الله تعالى، ولا داعين إلا إياه، ويكون ذكر المحبوب أو التعظيم سببا في ذلك للإجابة، كما في

الأدعية الصحيحة المأثورة.

هذا عن التوسل بصالح العمل..

أما عن التوسل بدعاء الرسول ﷺ وشفاعته:

فيدل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُو جَدُوا اللَّهَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾(١).

ولعل في قوله تعالى: ﴿ خُدْ مِنْ أَمْوَ الِهِمْ صَدَقَهُ تُطَهِّرُهُمْ وَأَلْكِمَ مَلَكُ لُهُمْ ﴾ [9]. وتُرْكِّيهِمْ بِهَا وَصلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنُ لَهُمْ ﴾ [9]. وطلب الدعاء من الخير أرجى للإجابة، إذا كان المطلوب منه الدعاء من أهل النقوى والصلاح.

والتوسل بدعاء غيره في قد سنه لنا، حينما قال لعمر بن الخطاب في ، وقد استأذنه في العمرة فأذن له وقال له: « لا تنسنا يا أخى من دعائك» (١٥).

وسنه لعمر ولغيره تبعاً له، فيما رواه مسلم في صحيحه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله عنه يقول: «إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة، وكان به بياض، فمروه فليستغفر لكم »(11).

وفي رواية: «وله والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل».

وقد طلب عمر منه أن يستغفر له، فدل ذلك على جواز التوسل بدعاء المسلمين، ولو كان الداعي أقل درجة من المدعو له.

ومما يدل على ذلك أيضا. حثه الله لنا على سؤال الله له الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، والمقام المحمود، وسؤالنا الله أن يصلى عليه، وما إلى ذلك.

وهذا من أوجه التوسل التي لا يمانع فيها أحد من العلماء. فالمسئول في هذا الدعوات كلها هو الله وحده لا شريك له.

<sup>(</sup> النساء: من الآية ٦٤.

<sup>( ﴿)</sup> التوبة: من الآية ٣٠ . ١ .

<sup>(</sup> ١٤٩٨) سنن أبي داود (١٤٩٨)، وسنن ابن ماجة (٢٨٩٤)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۵٤۲)

والمسئول به مختلف، ولم يوجب ذلك إشراكا، ولا سؤال غير الله سبحانه وتعالى.

كذلك السؤال بالنبي إلى ليس سؤالا للنبي الله ، بل هو سؤال لله.

وإذا جاز السؤال بالأعمال وهي مخلوقة، فالسؤال بالنبي من باب أولى، ولا يسمع القول بأن الأعمال تقتضي المجازاة عليها، لأن استجابة الدعاء لم يكن عليها، وإلا لحصلت بدون ذكرها، وإنما كانت على الدعاء بالأعمال.

وليس هذا المعنى مما تختلف فيه الشرائع حتى يقال: إن ذلك شرع من قبلنا، فإنه لو كان ذلك مما يخل بالتوحيد لم يجيء في ملة من الملل، فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد، فما المانع من الدعاء بذلك، فإن اللفظ إنما يقتضي أن للمسئول به قدراً عند المسئول.

#### وتارة يكون المسئول به أعلى من المسئول.

أما الباري سبحانه وتعالى، كما في قوله أن الباري سبحانه وتعالى، كما في قوله أن الباري سبحانه وتعالى، وهو صاحب فأعطوه من الأعلى، وهو صاحب الكبرياء الأعلى، والجلال الأسمى.

وفي حديث: الأبرص، والأقرع، والأعمى: « أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن، والجلد الحسن... »(13) الحديث، وهو مشهور.

وأما بعض البشر، ويحتمل أن يكون من هذا القسم قول عائشة لفاطمة: « أسألك بما لى عليك من حق ».

وتارة يكون المسئول أعلى من المسئول به، كما في سؤال الله تعالى في فإنه لأشك أن للنبي في قدراً عند الله سبحانه، ومن أنكر ذلك فليس من الإسلام في شيء.

فمتى قال: أسألك بالنبي في فلا اعتراض عليه، والشك في جوازه.

<sup>(</sup> ١٠٠ ) النسائي (٧٦ ه ٢) أبو داود (٨٠٨ ه)، (٩٠ ٥).

<sup>(&</sup>quot;) متفق عليه، البخاري (٣٤٦٤)، مسلم (٢٩٦٤)

وكذا إذا قال: بحق سيدنا محمد والمراد بالحق الرتبة والمنزلة، والحق الذي جعله الله على الخلق، أو الحق الذي جعله الله بفضله له عليه، كما في الحديث الصحيح، قال: «وما حق العباد على الله» الله المراد بالحق الوجوب فانه لا يجب على الله شيء. وعلى هذا المعنى، يحمل ما ورد عن بعض الفقهاء في الامتناع من إطلاق هذه اللفظة.

الحالة الثانية: التوسل بذي القدر الرفيع في حياته:

والأدلة على هذه الحالة كثيرة، فمن ذلك:

- ما رواه أبوعيسى الترمذي في جامعه في كتاب الدعوات: عن عثمان بن حنيف أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي ، فقال: ادع الله أن يعافني. قال: « إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت، فهو خير لك » قال: فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوا بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد، نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعة في » (15).

قال الترمذي: « هذا حديث صحيح غريب»، ورواه النسائي في الليوم والليلة) وفي (دلائل النبوة) للحافظ أبي بكر البيهقي.

ثم قال البيهقي: وزاد محمد بن يونس في روايته: « فقام وقد أبصر ».اه.

قال البيهقي: ورويناه في كتاب الدعوات بإسناد صحيح، عن روح بن عبادة، عن شعبة قال: « ففعل الرجل فبرأ ».

ورواه حماد بن سلمة بسنده عن عثمان بن حنيف فذكره وفي آخره: « يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيجلي عن بصري، اللهم شفعه في وشفعني في نفسى ».

قال عثمان: « فوالله ما تفرقنا و لا طال الحديث حتى دخل

<sup>( &</sup>quot; ) متفق عليه، البخاري (٢٨٥٦ )، مسلم (٣٠ ).

<sup>(</sup>١٠) الترمذي (٣٥٧٨)

الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط » اه.

وسنذكر هذا الحديث أيضا، في التوسل بالنبي به بعد موته من طريق الطبراني، والبيهقي، وقد كفانا الترمذي والبيهقي رحمهما الله بتصحيحهما هذا الحديث، مؤنة النظر في تصحيحه، وذلك حجة في المقصود.

ويقال: بأن ذلك إنما كان لأن النبي في شفع فيه، فلهذا قال له أن يقول: « إنى توجهت إليك بنبيك ».

فإن عثمان بن حنيف وغيره عملوا بما في ذلك الحديث بعد موته ، وذلك يدل على أنهم لم يفهموا اشتراط الحياة، وليس في الحديث أن النبى ، بين اشتراط ذلك.

ولو لم يكن في ذلك فائدة لما علمه النبي ، ولما أرشده إليه، ولما قال له: إني قد شفعت فيك، ولكنه أراد أن يحصل من صاحب الحاجة التوجه بذل الاضطرار والافتقار والانكسار، مستغيثا بالنبى فيحصل كمال مقصوده.

ولو كان التوسل عبادة لما جاز في حق الحي كعدم جوازه في حق الميت لأن العبادة لا يصبح صرفها لغير الله حيا أو ميتا.

و لاشك أن هذا المعنى حاصل في حضرة الرسول ، وحاصل في غيبته في خيبته في حياته، وحاصل بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فإنا نعلم شفقته على أمته، ورفقه بهم، ورحمته لهم، واستغفاره لجميع المؤمنين، وشفاعته في القد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رَوُوفٌ رَحِيمٌ (161).

و هو صلوات الله وسلامه عليه، أولى بالمؤمنين من أنفسهم.

فإذا انضم إليه توجه العبد به رسم على هذا الغرض الذي أرشد النبى الأعمى إليه.

- ومما لَم يتقدم ذكره، ما أخرجه جمع أئمة حفاظ، منهم: الإمام أحمد في مسنده، وابن خزيمة في كتاب النوحيد، والطبر اني في الدعاء، وابن ماجه في سننه، وابن السني في عمل اليوم والليلة، والإمام النووي في الأذكار وغيرهم:

عن أبي سعيد الخدري في، أن رسول الله في قال: «من خرج

<sup>(</sup>١٠) التوبة: ١٢٨.

من بيته إلى الصلاة وقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وأسألك بحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا، ولا بطراً، ولا رياء، ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك، وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيذني من النار، وأن تدخلني الجنة، وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أقبل الله عليه بوجهه حتى يفرغ من صلاته، واستغفر له سبعون ألف ملك» (11).

- وروى ابن السني ذلك من فعله على عن بلال مؤذن رسول الله على الله على النبي على إذا خرج إلى الصلاة قال: «بسم الله، أمنت بالله، توكلت على الله، لا حول و لا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وبحق مخرجي» الحديث. والمراد بحق السائلين في الحديث، ما جعل الله لهم من الحرمة عنده والكرامة عليه حقضلاً منه عز وجل-.

ويعلم من حديث بالل هذا، أن النبي روسل في دعائه بالصالحين الأحياء والأموات، الأولين منهم والآخرين.

فهل أنصفه عليه الصلاة والسلام من أبى وأنكر التوسل به وهو أرفع الخلق مكانة؟ وأعلاهم قدرأ؟.

أو ليس قوله إلى اللهم إليه ذهاب بصره: «قل: اللهم إليه أسألك وأتوجه إليك بنبيك » الحديث السابق. في قوة قوله للأمة: توسلوا بي في كل الملمات، في جميع الأوقات في حياتي وبعد مماتي، فإن لي من المكانة عند ربي والجاه لديه، ما لا يرد معه سائلا، متوسلا بي، منادياً لي، مستغيثاً بي.

الحالة الثالثة: التوسل بذي القدر الرفيع بعد وفاته:

ويدل على جواز ذلك:

- ما رواه الطبراني في معجمه الكبير: «عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، في حاجة له، فكان عثمان لا يلتفت إليه، ولا ينظر في حاجته، فلقي ابن حنيف فشكا ذلك إليه، فقال له عثمان بن حنيف: إيت الميضأة فتوضأ، ثم إيت المسجد فصل فيه ركعتين، ثم قل: « اللهم إنى

<sup>(</sup>١) أحمد ١٠٧٢٩) ابن ماجه (٧٧٨).

أسالك وأتوجه إليك بنبينا محمد رضي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضى حاجتى » وتذكر حاجتك.

فانطلق الرجل، فصنع ما قال له، ثم أتى باب عثمان بن عفان، فجاء البواب حتى أخذه بيده فأدخله على عثمان بن عفان، فأجلسه معه على الطنفسة، فقال: ما حاجتك؟.

ص الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند

ثم إن الرجل خرج من عنده، فلقي عثمان بن حنيف، فقال له: جزاك الله خيراً، ما كان ينظر في حاجتي، ولا يلتفت إلي حتى كلمته في. فقال عثمان بن حنيف:

والله ما كلمته، ولكني شهدت رسول الله عَلَيْنَ، وأتاه ضرير فشكا إليه ذهاب بصره، فقال له النبي عَلَيْنَ: «أو تصبر » ؟ فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد وقد شق علي، فقال له النبي عَلَيْنَ: « إيت الميضأة، فتوضأ ثم صلي ركعتين، ثم ادع بهذه الدعوات...».

(18) قال ابن حنيف: فوالله ما تقرقنا وطال بنا الحديث، حتى دخل علينا الرجل، كأنه لم يكن به ضرر قط » . اهـ.

والاحتجاج بهذا الأثر، من جهة فهم عثمان رضي الله تعالى عنه، ومن حضره ممن هم أعلم بالله ورسوله.

<sup>(</sup>١٠) الطبراني في الكبير (٩/ ٣٠).

#### النوع الثاني: التوسل بمعنى طلب الدعاء

ومن ذلك التوسل بالنبي ﷺ بمعنى طلب الدعاء منه.

وقد يكون في حياته وللم الله ويدا متواتر، والأخبار متواترة به أيضا. حتى لا يمكن حصرها. وقد كان المسلمون يفزعون إليه ويستغيثون به في جميع ما نزل بهم وما نابهم:

- كما في الصحيحين: «أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة، ورسول الله عَلَيْلِيْ، قائم يخطب، فاستقبل رسول الله عَلَيْلِيْ قائماً ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله تعالى أن يغيثنا، فرفع رسول الله عَلَيْلِيْ يديه ثم قال: «اللهم أغثنا، اللهم أغثنا» فطلعت من ورائه سحابة مثل النرس فلما [19] توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله مار أينا الشمس سنا » . الحديث.

- وفي سنن أبي داود في كتاب السنة: عن جبير بن مطعم قال: «أتى رسول الله في أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس، وضاعت العيال، ونهكت الأموال، وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا، فإنا نستشفع بك على الله، ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله في: « ويحك أتدري ما تقول؟ إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك» وذكر الحديث، مو افق لمقصودنا، فإنه لم ينكر الاستشفاع به، وإنما أنكر الاستشفاع بالله، ولعل سبب ذلك، أن شأن الشافع أن يتواضع للمشفوع عنده.

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أتيناك وما لنا صبي يغط، ولا بعير يئط، وأنشد:

أَتَيْنَاكُ وَالعَدْرَاءُ يُدمى لبَابُهَا وَأَلْقَى لِاسْتِكَانَةٍ وَأَلْقَى لاسْتِكَانَةٍ وَلا شَيْءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْ حَنْ لاسْتَكَانَةً عِنْ حَنْ النَّاسُ عَنْ حَنْ النَّالُ النَّالُ النَّالُ النَّالُ وَلَا النَّالُ فَرَارُنَا وَلَا النِّكَ فِرَارُنَا وَلَا النَّكَ فِرَارُنَا

وقد شُغِلَت أُمُّ الصبَّبِيِّ عَن الطَّفِلِ مِنَ الْجُوعِ ضعْفاً مَا يَمُرُّ وَلا يحلِ سِوَى الْحَنْظلِ الْعَامِيِّ وَالْعَلْهَزِ الْفَسْلِ وَأَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إلا إلى الرُّسْلِ

فقام رسول الله على يجر رداءه حتى صعد المنبر فرفع يديه ثم قال: «اللهم اسقنا» وذكر الدعاء إلى أن قال:

فما رد النبي بي يده حتى ألقت السماء بأوراقها، وجاء أهل

<sup>( &</sup>quot;) البخاري (۱۰۱۳ن۱۱۵)، مسلم (۸۹۷).

<sup>(</sup> ٥٠ ) أبو داود (٤٧٢٦ ).

البطانة يصيحون: الغرق الغرق. فقال النبي في: «حو الينا و لا علينا» فانجاب السحاب عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل، وضحك النبي في حتى بدت نو اجذه. ثم قال: «لله در أبي طالب، لو كان حيا لقرت عيناه، من ينشدنا قوله»؟ فقال عليّ بن أبي طالب رضى الله عنه: يا رسول الله، كأنك تريد قوله:

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه تمال اليتامي عصمة للأراما تطيف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفو اضا

فقال رسول الله ﷺ: « أجل » .

- ونص قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلْمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْقَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْقَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ ﴾(21) صريح في ذلك.

وكذلك يجوز ويحسن، مثل هذا التوسل، بمن له نسبة من النبي علي كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذ قحط استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه ويقول: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك محمد علي في السقنا، قال: فيسقون».

وكذلك يجوز مثل هذا التوسل بسائر الصالحين، وهذا شيء لا ينكره مسلم، ولا متدين بملة من الملل، ولا يقال: لِمَ توسل عمر بن الخطاب بالعباس ولم يتوسل بالنبي في أو بقبره؟ فليس في توسله بالعباس إنكار للتوسل بالنبي في أو بالقبر.

فعن أبي الجوزاء قال: قحط أهل المدينة قحطاً شديداً فشكوا إلى عائشة رضي الله عنها، فقالت: «فانظروا قبر النبي في فاجعلوا منه كوى إلى السماء، حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف» ففعلوا فمطروا حتى نبت العشب وسمنت الإبل، حتى تفتقت من الشحم، فسمى عام الفتق ».

اللهم بحق نبيك محمد الله أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين.

<sup>(1)</sup> النساء: من الآية ٦٤.

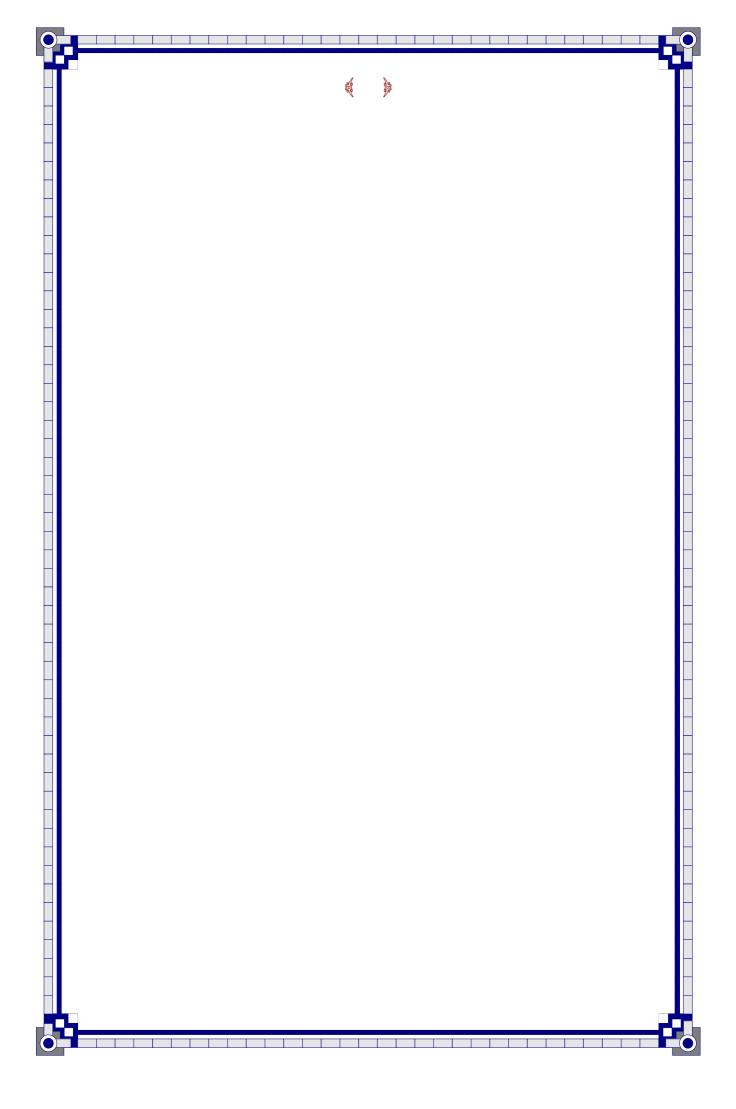

O

#### صدر من هذه السلسلة:

- مقدمة ومدخل عام للمفاهيم.
- كلمة هادئة في الحياة البرزخية للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في التوسل للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في الاستغاثة للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في أحكام القبور للدكتور عمر عبدالله كامل
- كلمة هادئة في الزيارة وشد الرحال للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في التبرك للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في البدعة للدكتور عمر عبدالله كامل
  - الترك لا ينتج حكمًا للشريف عبدالله بن فراج العبدلي
  - كلمة هادئة في الاحتفال بالمولد للدكتور عمر عبدالله كامل
  - كلمة هادئة في حديث لا تطروني للدكتور عمر عبدالله كامل
    - كلمة هادئة في المجاز للدكتور عمر عبدالله كامل
    - كلمة هادئة في حديث الجارية للدكتور عمر عبدالله كامل

• • •